

EL SHAYATIN 13

No. 101

5 JULY 1984

RAZ ET BEMAL



محموعة الشياطين ال

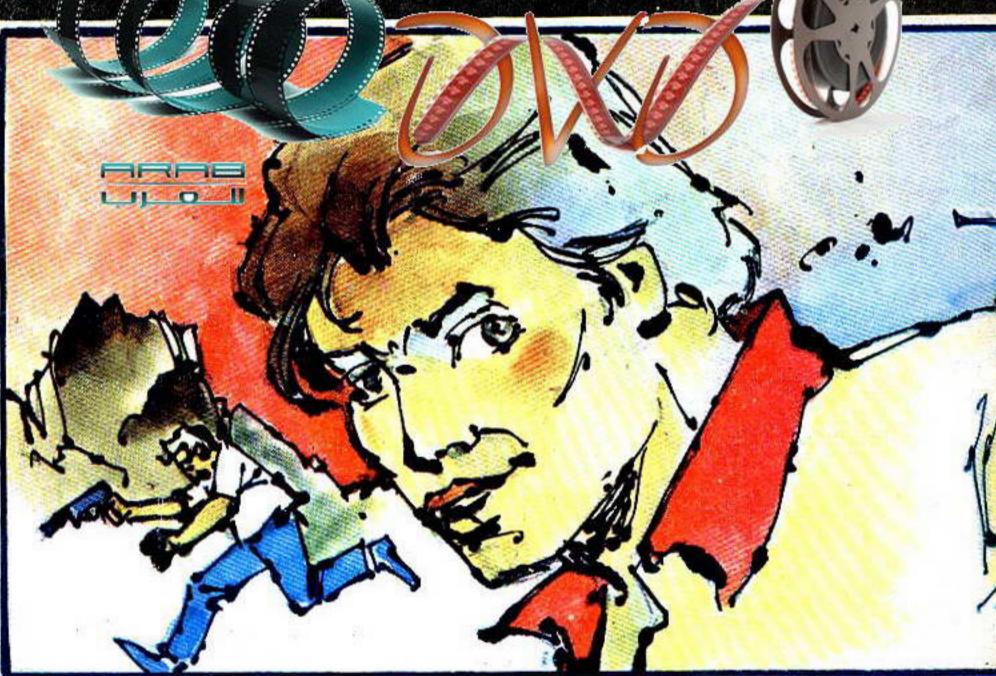

الوطن العربي الكبير .

















كان قرص الشمس النحاسي ، يختفي شيئًا فشيئًا خلف الأفق الغربي • ولم يكن هناك صوت • كان هناك نوع من الصمت يغطى كل شيء ، في الوقت الذي كان الشياطين يجلسون في الشرفة الزجاجية العريضة في المقر السرى ، وقد استسلموا تماما ، لهذه اللحظة الرائعة . بعد قليل ، اختفت الشمس تماما ، ولم تترله خلفها سوى ذيول متعددة الألوان ، بين البرتقالي والأحس ، الذي يتدرج في ألوَّانه المتعددة ، حتى يصل إلى لون شخاف ، لا يكاد يظهر . بعدها بقليل ، كانت هذه الألوان ، تختفي هي الأخرى ، ليحسل محلها لون رمادى ، يصبغ كل شيء ، في الوقت الذي















أخذت فيه تفاصيل الأشياء تختفي هي الأخرى ، ثم تتحول إلى كتلة رمادية ، ثم إلى كتلة تعيل إلى السسواد ، حتى أصبحت سوداء ، كان الليل يغطى كل شيء الآن ، تحت عباءة الصمت الممتد ، م قالت « إلهام » : إنها لحظسة شاعرية ، لو أنى آكتب الشعر ، لكنت كتبت قصيدة عن الغروب ، داخل هذه اللوحة الجميلة ! ،

ابتسمت « زبيدة » وهي تقول : إن « فهد » يكتب

الشعر . ولا أدري ، لماذا لا يكتب شعرا في هذه اللوحة

الطبيعية ، التي تعجز فرشاة أي فنان ، عن رسمها ! • كان « فهد » شاردا ، وكانه يفكر في شيء • إلا أن جرسا متقطعا خافتا ، انتشل الجميع من لحظتهم الشاعرية • • فقال « مصباح » : يبدو أن الأجازة قد بدأت ! • ابتسم « بوعمير » قائلا : نعم • لقد تعبنا من طلسول الإنظار هنا ! •

وفى هدوه ، كانوا يتسللون الواحد بعد الآخر ، فى طريقهم إلى قاعة الاجتماعات • فقد كان الجرس المتقطع ، يعنى دعوة رقم « صفر » لهم • فى دقائق قليلة ، كــانوا

جميعاً يجلسون في القاعة الكبرى في انتظار تعليمات رقم « صفر » • مرت دقائق دون أن يبدو أن شيئا سمونى يحدث سريعا • •

غير أن صوترقم « صغر » جاءهم يقول : لا بأس من الانتظار قليلا • • إننى في الطريق إليكم !

ومع نهاية كلماته ، كانت الخريطة الأليكترونية تظهر . التقت أعينهم جميعا فوقها • لم تكن أى تفاصيل قسد ظهرت ، لكنهم ظلوا معلقين انظارهم نحوها ، قعم يعرفون أن الخريطة هي دائما بداية كل مغامرة .

بعد لحظات ، ظهرت خريطة كاملة لآسيا ، اكبر قارة بين قارات الدنيا الخيس ، بعد ثوان ، آخذت أطراف الغريطة تختنى شيئا فشيئا ، في نفس الوقت الذي كانت تناكد فيه مساحة معينة عرفوا أنها « الهند » ، فهي تتميز بهذا الشكل المثلث ، بعد قليل ، بدأت التفاصيل تظهر فوق خريطة « الهند » ، الغارقة في مياه المحيط الهندى ، لحظة آخرى، ثم خرج سهم أحمر ، دار دورة كاملة فوق مساحة محددة فوق الخريطة ، كانت المساحة يغطيها اللون الاخضسر؛

فعرف النميائين أن هذه عمى صحيحرا و زار » وعلى حدودها لمت دائرة نشير إلى « دليى » عاصمة «الهند». وفي الطريق الغربي ، فهرت دائرة أخرى أصغر ، هممدينة «جوبور » • غير أن النفاصيل على الخريطة كانت غامضة ، فهي لم تكن تعنى أى شيء الآن ، فقد تكون المنسامرة في « دلهي » أو «جوبور » أو ميساه المحيط ، كسا أنها يمكن أن تكون في الصحراء • هناك احتمال أيضا ، أن تكون هذه الإماكن كلها ، هي أرض المنامرة • وإنكسان الصاغين قد استيمدوا ذلك •

مرة أخرى ، جاء صوت رقم « صفر » يقول : أعسرن أنكم تريدون تعديد الكان • سكت لحظة ، بينما كان وصوت أقدامه ، يقترب منهم أكثر فاكثر ،حتى توقف أمامهم تعام ، رحب بهم ثها أن : إن مكان المنامرة هو صسحراء « ثار » ، وإن كانت هناك غرف عمليات للعصابة موجودة في « جوبور » • لقد قصدت أن تكون الخريطة كاملة ، حتى تعرفون حركتكم جيدا • وحتى يسكون لدبكم فسرسة التفكير • • •

سكت مرة أخرى ثم قال : إن مفامرتكم الجديدة ، لها خطوتان • خطوة أولى تحتاج فقط إلى واحد منكم • ناذا نجح تكون المفامرة قد بدأت ، وساعتها نبدأ الخطوة الثانية وفيها تنضم مجموعة منكم إليه •

كان الشياطين يستمعون إليه بتركيز شديد . وعندما قال إن الخطوة الاولى تحتاج إلى فرد واحد ، تمنى كل واحد منهم أن يكون هو صاحب الخطوة الأولى .

جاء صوت رقم ((صفر ») يقطع تفكيرهم: ((إنالمالمرة غامضة تماما ، فالعملاء ، لم يستطيعوا حتى الآن ،الوصول إلى تفاصيل كتيرة ، إن مالدينا من معلومات تقول : إن هناك خزانة مدفونة في صحراء ((ثار ») و وهذه الخزانة ، بها خرائط سرية تحمل خطة الدفاع عن منطقة الشسرق

الأوسط 1 » • • مغر » ، فى الوقت الذى بدآ فيه الشياطين سكت رقم « صغر » ، فى الوقت الذى بدآ فيه الشياطين يفكرون بسرعة • إن صحراء « ثار » ، تمتد إلى مسافات شاسعة ، ومادامت المعلومات غير متوفرة ، فان الوصسول إليها يكون صعبا للغاية • • إن لم يكن مستحيلا • • وهذه

الخرائط السرية ، شديدة الأهبية مادامت تعمل خطط للدفاع عن الشرق الأوسط وهذا يعنى أن الحصول عليها شديد الأهبية .

مرة أخرى ، تحدث رقم « صفر » : « هذه الخرائط ، كانت معدة منذ الحرب العالمية الثانية . وعندما قامت الحرب ، واشتعل العالم كله ، اختفت الخرائط . غــير أن الخزانة مدفونة في رمال صحراء « ثار » . لقد أخفتها جهة ما هناك ، حتى تعود إليها بعد نهاية الحرب • لقـــد انتهى القائد العسكري الذي قام باخفائها خلال الحرب ، فظل مكانها مجهولا . إلا أن عصابة « سادة العالم » عثرت على مفكرة القائد العسكري ، الذي كان قد كتب فيها ، بعض الملاحظات عن الخزانة ، واستطاعت أن تحدد مكانها» سكت الزعيم ، في الوقت الذي كان الشياطين ، قــِد أعملوا فكرهم مع كلماته . إلا أنه قطع عليهم التفكير عندما واصل كلامه قائلا : « إن هناك من سيقوم الليلة من « باريس » في طريقه إلى مدينة « جوبور » ، حيث توجد

الذي سيعرف ، ماذا تعتاج المفامرة ! • سسكت قلياز ثم أضاف : ليس عندى ما ساقوله ، إلا أن أتسنى « لأحمد » \* التوفيق في مهمته الصعبة • فهو سوف يتجه إلى المجهول ، \* الذي لا يعرف عنه شيئا ، وعليه أن يكتشفه » ! • وعندما سكت هذه المرة ، كانت خطواته تبتسد حتى اختفت •

تحرك الشياطين حول « أحمد » الذي وقف ، يقول : سوف يكون استدعائكم أسرع مما تتصورون ! • وفي دقائق ، كانوا جميعا قد غادروا القاعة في طريقهم إلى حجراتهم ، وكان أول من خرج هو « أحمد » الذي اتجه إلى حجرتُه ، ليعد حقيبته السحرية . وليسرع مغادرا المقر السرى ، حتى يكون في انتظار ذلك المجهول ، الذي سوف يبحث عنه ٠٠ في الحجرة فكر « أحمد » قليلا قبل أن يخطو خطوته الأخيرة للخروج • كان يفكر في هذه المغامرة المثيرة • فهذه أول مرة تبدأ عمليةبحث بلامعلومات. عندما فتح باب الحجرة ،توقف وابتسم • لقــد كانت هناك رسالة على شاشة التليفزيون ، بامضاء الشياطين ، غرفة عمليات العصابة: إننا لا نعرف عن هذا الرجل شيئا و سوى موعد الطائرة ، ورقم الرحلة ، وهذا الرجل هـ وحده الذي يعرف المكان المعدد للخزانة ، وسوف يصل إلى «جوبور » حيث تبدأ عملية البحث في الصحراء » ، سكت قليلا ثم أصاف : « إن الخطوة الأولى في المغامرة هي معرفة هذا الرجل ، الذي لا نعرف عنه شيئا ، لا اسمه ، ولا شكله ، قاذا عرفناه ، تبدأ الخطوة الثانية في المغامرة فالمؤكد أنه لن يكون وحده في الصحراء » • •

مرت لحظات صمت ، كان الشياطين خلالها ، ينتظــرون تحديد من يبدأ الخطوة الأولى • قال رقم « صفر » : سوف يقوم « أحمد » بعهمة الخطوة الأولى •

عندما سكت رقم « صفر » ، استقرت العيون كلها على « أحمد » الذي ابتسم ابتسامة صغيرة .

قال رقم « صفر » : « إن الطائرة أقلعت من « باريس » فعلا ومنذ عشردقائق • ورقم الرحلة هو ١٩٤٣ إن الوقت لا يزال أمام « أحمد » ليبدأ خطوته • وسوف نكون في انتظار أن يرسل إلينا ، لتبدأ الخطوة الثانية • فهو وحده

تقول: تتمنى لذ التوفيق فى المهمة التى نعرف أنها ليست صعبة عليك •

بعد دقاتق ، كانت البواية الصخرية للمقر السرى ، قد فتحت ، في نفس اللحظة التي انطلقت فيها السيارة ، نضم لأول مرة « أحمد » وحده ، وعندما أغلقت البسوايات بصوتها المكتوم ، كان الليل يحتضن السيارة التي كانت منطلقة كالصاروخ ،

وعندما وصل « أحمد » إلى المطار ، كانت نصف ساعة، مازات باقية ، حتى تصل الطائرة القادمة من « باريس » م عادر السيارة إلى حيث بائع الجرائد ، فاشسترى بعض الجرائد ، ثم/جلس على أحد الكراسى ، في انتظار الطائرة استفرق في القراءة ، بعد أن شمل الصالة الواسسة بنظرة سريعة ، فهو لم يكن يريد منها شيئا ، إن مهمته محددة في الطائرة ، حيث ذلك المسافر المجهول ،

فى إحدى الجرائد ، استوقفه مقال عن الحرب العالمية الثالثة • ابتسم وهو يقول لنفسه : إنسا حرب أخيرة . فليست بعدها حرب رابعة • لأنها حرب الدمار السكامل للمالم كله ! •

كأن المقال يتناول تسليح القوتين الأعظم ، وما تملكه كل منهما من صواريخ عابرة المقارات ، ورؤوس نووية ، وأجهزة إندار مبكر ، وأجهزة تجسس ، والقوة التدميرية في كل سلاح ، والوقت الذي سوف تستفرقه العرب ، وآثارها ، فجأة ، تردد في صالة المطار صوت مذيعته الداخلية تملن أن الطائرة القادمة من باريس في الرحلة ٢٤٦ قد وصلت الآذ ، وأن على المسافرين إلى «دلهي » أن يتوجهوا إليها، أخذ جرائده ، واتجه في هدوه إلى بوابة الدخول إلى أرض المطار ، ووقوق البوابة ، وقعت عيناه على ساعة رقعيسة ، المطار ، ويون البوابة ، وقعت عيناه على ساعة رقعيسة ،

اتجه إلى الطائرة ، التى كانت تقف ، وقد أضاءتها لمبات متناثرة فوق جسمها الضخم ، لم يكن وحده المتجه إليها . كان هناك أيضا بمض الركاب ، وعندما استقر على مقمده نش بجواره ولم يكن أحد على المقعد • قال في نفسه : إن رئيقًا في السفر يسكن أن يسلمي الطريق •

انتظر لحظات أخرى لعل أحدا يصل إلى الكرسى الغناي إلا أن أحدا لم يصل • بعد قليل ، قالت مذيعة الطائرة : إننا سوف نطير بعد ثلاث دقائق • نرجو من السادةالركاب، أن يربطوا الأحزمة ! • وصدما انتهت الدقائق الثلاثة ، كانت الطائرة قد تحركت فعلا • وما همي إلا دقائق ، حتى كانت ترتفع لتأخذ مسارها • وعندما استقرت ، قالت المذيعة : يسكنكم الآن فك الأحزمة ! •

كان ( أحمد ) مايزال جالسا وحده • القي نظرة سريعة على الركاب حوله ، كانوا جبيعا قد استغرقوا في النوم ، في الركاب حوله ، كانوا جبيعا قد استغرقوا في النوم ، في الوقت الذي كانت فيه الطائرة ، قد خفضت الإضاءة يريد ذلك • مضت نصف ساعة ، وبدأ « أحمد » بشعر يريد ذلك • مضت نصف ساعة ، وبدأ « أحمد » بشعر بالرغبة في النوم ، إلاأنه كان يعرف أن مهمته يجب أن تبدأ الآن • قام من مكانه ، متجها إلى دورة المياه في نهابة الطائرة •



طس" أحمد" وأسند رأسه على المقعد في الطائرة ، لكنه نجاة رونع رأسه لليمين ، لقد كان هناك سهم يأخذ طريقه إلىيه .



## السهم المسموم .. مسرة أخرى إ

أصاب السهم مسند المقعد ، في نفس المكان ، الذي يسند ، رأسه إليه ، وقف بسرعة حتى يستطيع أن يرى من الذي أطلق السهم ، لكنه لم ير أحدا ، قام من مكانه ، ومشى بسرعة بين مقاعد الطائرة ، إلا أن الركاب كانوا جبيعا غارقين في النوم ، كانت هناك سيدة تجلس بمفسردها وجوارها فوق المقعد الخالى ، كتاب مغلق ،

فكر لحظة : هل يغير مكانه ، أم يعود مرة أخرى إلى مكانه السابق • فى النهاية قرر أن يجلس بجوار السيلة • رفع الكتاب ثم جلس •

فَكُر مَرَةَ أُخْرَى : هل يمكن أن يتكرر ماحدث ؟ ومساذا

كان يريد أن يعطى نفسه فرصة ، أن يرى الركاب جميها، فقد كان مقعده في مقدمة الطائرة ، كان يمشى ببطء ، في نفس الوقت الذي كانتعيناه تعر بسرعة على وجوه الركاب الذين كانوا جميعا يغطون في النوم ،

عاد مرة أخرى إلى مكانه ، ثم جلس • اسند رأسه على مسند المقدد • لكنه فجأة ، وفع رأسه إلى اليمين ، فقــد كان هناك سهم بأخذ طريقه إليه •



يريد صاحب السهم ؟ وهل يعرف أحد أنه خرج في مهمة لاكتشاف هذا الرجل المجهول ؟ وهل الرجل المجهول هو نفسه الدى أطلق السهم ؟ • كانت أسئلة كثيرة تزدهم في رأسه •

فى النهاية رسم خطة ، أن يغمض عينيه نصف إغماضة حتى يرى الناعل جيدا ، لو تكررت محاولة القضاء عليه ، ثم تظاهر بالنوم ، لكنه فى نفس الوقت ، كان قد رتب كل شىء ، مرت دتائق ، لم يكن هناك أى صوت ، فجأة سمع صوتا ، ركز انتباهه فى اتجاه مصدر الصوت ،

كان صوت أقدام ، لكنه كان ضعيفا جدا ، أخذ الصوت يقترب ، تحفز في انتظار ماسوف يعدث ، مرت الأقدام يجواره ، نتح عينيه قليلا ، وارتسمت الدهشة على وجهه، كانت مضيفة الطائرة تمر على الركاب ،

تزاحمت الأسئلة في رأسه هل يسكن أن تكون المضيقة هي التي فعلت ذلك ؟ وهل يسكن أن تكون عضوا في عسابة « سادة العالم » ؟ هل يشتبك معها ؟ أو قد تسكون . هذه عملية عادية ، وهي تعر على الركاب • •

ظلت المضيفة في طريقها حتى اختفت عند كابينة القيادة. لم يتحرك « أحمد » من مكانه • لكن نظره ظل معلقا على كَابِينَةُ القيادةُ • فقد تعود المضيفة مرة أخرى • فجأة ، كان سهم يصيب بطنه بالضبط . قفز من مكانه ، فرأى أحمد الرجال ، يجلس في مقعده بسرعة ، نزع السهم ، الذي لم يصبه بأذى ، فقد توقع ذلك من البداية . وكان قد وضع الكتاب الذي تركته السيدة تحت ثيابه ، فجاء السهم فيه . قام في هدوء ، واتجه إلى الرجل ، الذي تظاهر بالنوم . كان الرجل في حدود الأربعين • متوسط الطول • رشيق القوام • تبدو على وجهه الشراسة • تميزه نظارة طبيسة بيضاء ، تركما فوق عينيه • شعره يميل إلى اللون البني • قمحي اللون • لم يتجاوزه « أحمد » الذي كان يتحرك بخفة حتى لا يوقظ أحد • فكر بسرعة ، في ألا يشتبك مع الرجل فمادام قد اكتشفه ، فان المفامرة تكون قد بدأت آلآن ، إنه السبيل الوحيد للوصول إلى « خزانة الرمال » ، أو الخزانة المختفية في رمال صحراء « ثار » • ولو أنه قضى على الرجل ، قان كل شيء يكون قد انتهى • ويكون

الشياطين قد فقدوا أثر الخزانة •

عاد فى هدوء إلى مكانه بجوار السيدة ، التى كانت مانزال مستفرقة فى النوم • فكر بسرعة : إن الرجـــــل يعرفه • ويعرف أنه لم يعت • فى نفس الوقت ، هو يعرف الرجل • لقد أصبح الصراع مكشوفا • فهل يلجأ الرجل إلى عبلية أخرى ؟ •

ظل في مكانه يفكر ٥٠٠ لقد اختار الرجل السهم ، لأنه بلا صوت ، قلو كان قد استخدم مسدسا ، فان ذلك سوف يثير ركاب الطائرة ، ويكشف الرجل ، لكن هل هو سهم عادى ؟ أو أنه سهم مسمه ؟ .

أسرع إلى حقيبته السحرية فأخرج منها سائلا وضمه على طرف السهم ، فتغير لون السائل • تأكد أنه سهم مسموم • قال فى نفسه : مالذى يمكن أن أفعله الآن ؟ •

فى النهاية قرر أن يبقى مكانه • وأن يكون على حذر • فى نفس الوقت رسم لنفسه خطة جديدة ، حتى يفلت من مراقبة الرجل له • إنه يعرف أن الطائرة سوف تقف فى

مطار « بيروت » ، لتتزود بالوقود . وفي هذه الحالة يمكن أن ينفذ خطته ..

فجاة ظهرت المضيفة مرة أخرى ، فطلب منها شايا وأسبرين لأنه يشعر بالصداع • كان يريد أن يكسب وقتا ، حتى تصل الطائرة إلى مطار « بيروت » • غايت المضيفة ربع ساعة ثم عادت بالشاي • • •

وسألها : هل مايزال هناك وقت طويل حتى نصـــل إلى « بيروت ؟ » •

قالت المضيفة: أمامنا نصف ساعة 1 . « أحمد » : كم من االوقت سوف نظل فى المطار ؟ . المضيفة : نصف ساعة 1 .

كان يريد أن يكسب وتنا أطول ، قاخذ يسالها عن طول الرحلة إلى « دلهي » ، وعدد الرحلات التي قامت بهسا ، وطبيعة عمل المضيفة • ظل يسألها أسئلة متناثرة ، وكمانه يعتاج إلى هذه المعلومات •

قالت المضيفة مبتسمة : هل تسمح لى بالانصراف • إننا على وشك الوصول إلى « يبروت 1 » • شكرها ، فانصرفت • كان الليل يقطع طريقه فى انجباه الفجر • فكر « أحمد » : من الضرورى أن أستغل فترة العلام فى تنفيذ خطتى الجديدة ! •

فجأة ، شق صوت المذيعة صبت الطائرة : على السادة الركاب ربط الأحزمة ، فنحن نقترب من مطار « بيروت »، وسوف فهيط لنصف ساعة ا •

استيقظ الركاب ، وبدأ صوت ربط الأحزمة يتردد • ثم أخذت الطائرة طريقها إلى النزول •

وعندما توقفت فوق أرض المطار ، بدأت الحركة داخل الطائرة . • ووسط هذه الحركة ، اختفى « أحمسد » داخل دورة المياه • • وعندما خرج منها ، كان قد أصبح تخصا آخر ، لقد استخدم الماكياج الذي يجيده ببراعة ، فأصبح من الصعب أن يكتشفه أي إنسان •

انقضت النصف ساعة بسرعة ، وبدأ صوت مذيعة الطائرة يطلب عودة الركاب إلى مقاعدهم ، وربط الأحزمة ، لأن الطائرة سوف تستعد لمواصلة الرحلة ، ولم تمض دقائق ، حتى كانت الطائرة تفادر مطار « ييروت » ، في طريقها إلىٰ



كان" أهد" يريد أن يكسب وقت الطول فأخذ يسأل ضبيغة السائلة متناشرة وكانه يحساج إلى هذه لمادت .

« دلهی » •

كانت الرحلة أكثر أمانا الآن ٥٠ فقد غير « أحصد » مكانت الرحلة أكثر أمانا الآن ٥٠ فقد غير « أحصد » مكانه ، وانتقل إلى مقمد آخر ٥ لكن عينه ظلت على رجل المصابة ، الذي كان يتحوك كل فترة وأخرى ، وكأنه يبحث عن « أحمد » و وعندما عاد إلى مقمده آخر مرة ، كانت تبدو علامات الرضا واضحة على وجهه ٥٠ فقهم « أحمد » أنه تصور أنه نزل في مطار « بيروت » ، وأنه تخلص منه إلى الأبد ٠

وعندما كانت الطائرة تنزل فى نهاية رحلتها فى مطـــار « دلهى » ، كان الليل يغطى كل شىء مرة أخرى •

وكان مطار «دلهي» مزدهما بالمسافرين لكن ذلك لم يمنع «أحمد» من مراقبة رجل العماية • كان الرجل يمشى في المقدمة ، وخلفه مباشرة كان يمشى «أحمد» ، اتجه الرجل إلى مكتب الطيران الداخلي ، وسأل عن الطائرة المتجهة إلى مدينة «جوبور» • وسمع «أحمد» موظف المطار يقول: في الثامنة صباحا •

وعندما كان الرجل يأخذ طريقه إلى خارج المطار ، كان

« أحمد » يتبعه عن بعد ، لقد فهم أن الرجل سوف ينزل في فندق المطار ، الذي لا يبعد كثيرا ، ولذلك ، فعندما استقل الرجل تاكسيا ، كان « أحمد » قد استقل سيارة الشياطين ، التي كانت في انتظاره ، وعندما توقف التاكسي أمام فندق المطار ، كان « أحمد » قد وصل هو الآخر ، وفي الغرفة المجاورة ، كان « أحمد » ينزل ، • ، وفي دقائن كان قد أخرج جهاز التصنت ، والصقه بجدار الغرفة ، كان يتوقع اتصالا بين رجل العصابة ، وغرفة العمليات في « جوبور » ، وكان جهاز التصنت ينقال له كل

قال الرجل الذي عرف من خلال الحديث أن اسمه « ديجال » : لقد وصلت توا ، وأنول في فندق المطار . سوف أستقل الطائرة غدا صباحا اليكم .

صمت « ديجال » عدة دقائق ، فعرف « أحمد » أنه يستمع إلى حديث في الطرف الآخر ، أخيرا قال : إذن ، سوف أنتظر ، نعم ، سوف أتحرك صباحاً إلى ميدان « فهرو » ، تماما ، نعم ، نعم ، سوف أقف عند التمثال

ساما . ثم انتهت المكالمة .

فكر « أحمد » قليلا ، وقال في نفسه : إذن ، قد تغير خط سير « ديجال » . فبدلا من الذهاب إلى « جوبور » سوف يبدأ تحركه إلى الصحراء من دلهي نفسها . استلقى على السرير ، واستفرق في التفكير : إن المفامرة قد حققت خطوتها الأولى • الآن ، يجب أن ينضم الشياطين لتكملة المفامرة . قفز بسرعة من السرير ، بعد أن قسور إرسال رسالة عاجلة إلى المقر السرى • أخرج جهاز الارسال وجلس يرسل الرسالة الشفرية ، كانت الرسالة : « ٢٤ -٢٥ ، وقفه ( ١٣ ) وقفه ( ١ - ٢٣ - ٢٩ ) وقفه ( ١٤ \_ ٢٠ \_ ١٠ ، وقفه ١٥ - ١٩ \_ ١٠ ، وقف ۵ ۷ - ۱۱ » وقفه (۱ - ۲۳ - ۱۱ - ۲۹ - ۱۰ ) وقفه « ۱ - ۲۲ - ۲۱ - ۲۱ وقفه « ۲۶ - ۱۸ ) وقفه ( ۱ -- 27 ) وقفه ( 1 ... 77 - 07 - 17 - 10 - 77 )

وقفه ١ - ٢٣ - ١٢ - ١١ - ١٨ - ٢٧ وقفه ١ -

٣٣ - ١٤ - ١ - ٢٤ - ٢٥ - ٢٧ ، وقفه ﴿ ١٤ - ٢

-١-١-١ ﴿ النَّهِي ﴾ •

وكانت ترجمة الرسالة: « من « ش » إلى « صـفر » . تغير خط السير ، اللقاء مع الشياطين في النقطة « ن » . الساعة الثامنة صباحا .

اتنظر الرد فرغم أنه كان فى حاجة إلى النوم ، إلا أنه لم ينم ، حتى يأتيه الرد ، مرت ربع ساعة ، ثم ســجل جهاز الاستقال رسالة شفه ،

وكانت ترجمة الرسالة : « أهنئك على نجاح الخطــوة الأولى • الشياطين في الطريق » •

عندما قرأ الرسالة ، ضبط مؤشر جهاز الارسال على الساعة السادسة ، ثم قفز إلى السرير ، فرفي دقائق ، كان



قد استغرق في النوم • في السادسة تعاماً كان مؤشر جهاني الارسال ، يصدر صوتا خافتا ، جمل « أحمد » يقفز سريعا من السرير • وضع سماعات جهاز التصنت على أذني • لم تكن هناك أى حركة صادرة من الفرقة المجاورة ، حيث رقد « ديجال » •

يربعة لا يبيين م كان قد اغتسل ، ثم أدى تدريبات الصباح ، فضعر بالنشاط ، جذب الستائر التي تعلى الواجهسة الزجاجية ، فظهر ضوء النهار ، كانت الشمس تلمع بشكل واضح بينما كانت الأجواء الشرقية تبدو شيئا بديعا ، المبانى الهندية الميزة ، وحركة الشارع المزدحم ،

توقف يرقب حركة الشارع ، بينما كانت الإبقار تقطيع الطريق فى هدوء . فتتوقف حركة السيارات ، حتى تمر . ففى الهند يعتبرون البقرة حيوانا مقدسا ، ولذلك ، لايزعجها إنسان . وهى تمشى فى الشارع أكثر اطمئنانا من الانسان نفسه . و

فجأة ، تناهى إلى سمعه صوت حركة في غرفة «ديجال». أخذ يستمع في تركيز شديد ، نظر في ساعة يده ، وكانت



# تشير إلى السابعة مساحا ..

مرت دقائق ؛ ثم سمع صوت باب الفرفة يفتح ، ثم يغلق أسرع هو الآخر يفادر الفرفة . وكان تند وضع ماكياجا مختلفا ، حتى لا يلفت نظر « ديجال » . وأمام الحصمد التقى الاثنان « أحمد » و « ديجال » . •

بدأه «أحمد» بتحية الصباح، فرد «ديجال» بسرعة . قال «أحمد» متسما : يبدد أن الجو حار اليوم! . قال «ديجال» : إن الجو هنا متقاب ، فقد تعطر السماء بعد قليل! .

مرت لحظة صمت ، ثم قال « ديجال » : « يبدو أنك لم تزر « دلهى » من قبل » ٠٠

قال ۵ أحمد » مبتسما : « نعم • هذه أول مرة • فأنا أعمل في التجارة • وهذه أول مرة أنزل فيها « الهند » 1.». كان المصمد قد وصل فركب الاثنان •

وعندما توقف فى الطابق الأرضى ، غادره الاثنان وافترقا سرعة .



سرع" أهمد" يفادر الفرفة وقد وضع ماكياجاً مختلفاً ، حتى د بيلفت نظر"د بجال" وأمام بأب المصعد التفق الإثنان العداء د بحال".



السيارة تنفجر

وقف « احمد » قليلا يفكر • اين يمكن أن يكون قسد 
ذهب « ديجال » ؟ هل ابتلعته الأرض ؟ وهل يشك في أن 
« احمد » لا يزال يطارده ؟ ولماذا اختفى بهذه السرعة ؟ 
كانت عيناه تدوران في كل اتجاه • نظر في ساعة يده 
ثم ابتسم • إن هناك وقتا ، حتى يصل إلى النقطة « ن » » 
حيث اللقاء مع الشياطين • • • 
أسرع إلى السيارة فركبها ، ثم انطلق • قال في نفسه : 
- « إلى أين يمكن أن يذهب « ديجال » ؟ » • 
قطع الطريق من المطار إلى قلب المدينة • قجاة ، أصابه 
قايضبه الذهول • إن الشوارع مزدحسة تعاما • آلاف

تأخر ( أحمد ) بعض الوقت ، حتى غادر ( ديجال ) الفندق ، ثم تحرك خارجا • وعندما تجاوز الباب ، وقف في دهشة • فقد اختفى ( ديجال ) ، وكان الأرض قد ابتلعته •



فعلات وجهه ابتسامة ارتياح • كانوا يقفون ، وأعينهسم تمسح الميدان بحثا عن « أحمد» . لكن ، من منهم يستطيع التعرف على « أحمد » الآن ، وقد اختفى خلف طبقـــة اقترب منهم في هدوء ، ثم غير صوته وهو يسأل : هل أستطيع أن أعرف أين ميدان « نهرو » ؟ قال له « مصباح » : أنت الآن تقف في الميدان ياسيدي! . ابتسم « أحمد » قائلا : « شكراً » . وما كاد ينطــق بكلمة الشكر ، حتى لمح « ديجال » ، وهو ينزل من أحــد التاكسيات . ثم يتجه مباشرة إلى سيارة صفراء ، تقف قريبا منه • أسرع باخراج فراشة اليكترونية ، ثم وجهمـــا إلى السيارة ، وأطلقها • اتجهت الفراشة إلى السيارة ، حتى التصقت بها ٠ كان يقف وظهره إلى الشياطين . فلم يروا ماذا فعل . في نفس اللحظة ، كان « ديجال » قد ركب السيارة الصفراء ، التي انطلقت مباشرة .

سمع « رشيد » يتحدث بلغة الشياطين إلى « مصباح »

يجمل حركتها بطيئة إيضا • هل يمكن أن يتأخر عن موعد الشياطين ، وهل يمكن أن يصل « ديجال » قبله إلى ميدان « نهرو ؟ » • نظر في ساعة يده • كان الوقت لا يزال في صالحه ، خصوصا وأن الميدان ليس بعيدا • مرت عشر دقائن • ثم ظهر الميدان ، في نهاية الشارع •

السيارات التي تسير بمعدل بطيء • فالبقر في الشهوارع

فجأة ظهر عدد من الموتوسيكلات ، ليقطع الطريق .٠ قال في نفسه : لابد أنه موكب رسمي . هذه فرصة ١٠ انتظر قليلا . توالت الموتوسيكلات ، ثيم ظهرت سيارة

شخصية هامة • كان الشارع خاليا الآن ، لمرور السيارة الرسمية • وعندما انتهى الموكب ، انتظم خلفه مباشرة ، فقطع الطريق بسرعة • وقبل أن تدن الساعة الثامنة بخمس دقائق ، كان قد أوقف السيارة في أحد أماكن الانتظار القريبة • ثم غادرها إلى حيث النقطة « ن » ، القريبة من

سوداء تحمل علما رسميا . فعرف أن بداخسل السيارة

نقطة لقاء رجال العصابة مع « دیجال » • ومن بعید ، لمح « مصباح » ، و « بوعمیر » و «رشید» ·

77

+ 1 nac

كان يقول : لقد تأخر « أحمد » • فقد مضت خمس دقائق ! •

التفت إليهم ، وهو يتحدث بلغة الشياطين أيضا قائلا : \_ إننى لم أتأخر أيها الأصدقاء ! •

نظر له الشياطين في دهشة ، فقال بسرعة : لا تضــيعوا وقتا ، فقد انطلق « ديجال » منذ خمس دقائق ا

أسرع في مشيته في انجاه السيارة ، فتبعه الشسياطين الذين لم يفهموا شيئا مما قال ، وعندما استقروا داخسل السيارة ، ضغط « أحمد » جهازا فيها ، فلفمت نقطة مضيئة على شاشة الجهاز ، وحددت اتجاه سيارة العصابة ، سال « مصباح » : من هو « ديجال » ٢٠٠

بینما کان « رشید » یقود السیارة ، تیما للاتجاه الذی حدده « احمد » ، اخذ یحکی لهم ماحدث منذ رکب الطائرة ومحاولة « دیجال » التخلص منه .

قال فى النهاية : بيدو أن عصابة ﴿ سادة العالم ﴾ تعرف أثنا فى انتظارها كالعادة ٥٠ لكنه أضاف بعد لحظة : غير

أن « ديجال » تصور أننى فقدت أثره • أو أننى انستُحب من مطاردته [ •

كانت السيارة تقطع الشوارع خارجة من مدينة « دلهى» إلى مشارف الصحراء • لقد استغرق ذلك وقتا • فالمدينة كبيرة بجوار أن حركة الشوارع بطيئة • • ولكن ذلك لم يكن يصبب الشياطين بالقلق لأن السيارة مرصودة بالفراشة الأليكترونية •

عندما خرجت سيارة الشياطين خارج المدينة . وقال « أحمد » : يجب رفع معدل السرعة ! . ضغط « رشيد » قدم البنزين ، فانطلقت السيارة كالصاروخ ، كان « رشيد » قد ثبت اتجاه السيارة في نفس

اتجاه النقطة المضيئة على شاشة العجاز ، هاهى صحراء «ثار» أمامهم ، ممتدة إلى مالا نهاية ، و الجبال العالية ، والمدقات الرملية ، والسهول الصغراء ، .

قال « بوعمير » : هنا ، يظهر كل شيء ، فلا أحد يستطيع الاختفاء ! .

ظلت السيارة في تقدمها ، في حبن كانت النقطة المضيئة

ماتزال ثابتة على شاشة الجهاز •

فجأة ، أوقف « رشيد » السيارة ، حتى أن الفسياطين اهتزوا بعنف ، فسأل « أحمد » : ماذا هناك ؟ ••

أشار « رشيد » بيده إلى اتجاه • كانت السيارة الصفراء تقف جانب الطريق •

قال « أحمد » : فلنقترب في بطء ٠٠

تعرك « رشيد » بالسيارة كما أشار « أصد » • ثم ظلوا يقتربون إلا أن السيارة الأخرى لم تتحرك ، حتى أصبحت قريبة تماما •

فهمس « مصباح » : أخشى أن يكونوا قد غادروها ، واستقلوا سيارة أخرى ! •

أضاف « بوعمير » : أو تكون منطقة البحث قريبة من

أوقف « رشيد » السيارة ، فقال « أحمد » : سوف أتقدم أنا و « مصباح » ، لنرى ماذا هناك ؟ ٥٠ قفر الاثنان بسرعة ، متجهين إلى سيارة العصابة • كانا يحتميان في ظلال الجبل المرتفع ، الذي يقوم على جانب الطريق • ظلا

يتقدمان ، حتى أصبحا على بعد آمتار من السيارة •

قال « مصباح » : يبدو أن لا أحد هناك ا • ا اقتربا في حذر اكثر ، ثم كانت المفاجأة • لم يكن أحد في السيارة • وقف « أحمد » ينظر حوله • ثم تقسدم قليلا ونظر إلى الأرض • لم تكن هناك أي علامة على الأرض تدل على وجود سيارة أخرى •

فكر « أحمد » قليلا: ثم قال: هناك احتمالان ، إما أن يكون هناك طريق آخر ، سلكته العصابة بسيارة أخرى . وإما أن يكون « ديجال » ومن معه قد غادروها سيرا على الإقدام ، وهذا يعنى أن مكان الغزالة قريب! .

صمت قليلا ثم أضاف : سوف أصعد الجبل لأبحث عن مكانا مرتفعا ، يمكن أن يكشف أى تحرك ! •

وفى لمح البصر ، كان يقفز فى رشاقة ، متسلقا الجسل الرملى ، كانت الرمال الناعمة تعوق حركته ، لكن الشياطين مدربون على مثل هذه الإماكن ، وفى ربع ساعة ، كان يقف على قمة الجبل ، ألقى نظرة سريعة على كل الاتجاهات لكن عينيه لم تريا شيئا ، الحرج نظارة سكبرة ، ثم بدأ يستح الأفق • ومن بعيد ، رأى غبارا كثيفا ••• قال فى نفسه : إذن ، لقد سلكوا طريقا آخر ، بسيارة أخرى • فهذا الغبار لا تثيره أقدام ! •

أخرج جهازا دقيقا ، ثم ضغط على زرقيه ، وهو يوجهه ناحية الفبار . بعد قليل سجل الجهاز رقما ، فقال «آحمد» في نفسه إنهم لايتندون كثيرا ، ويسكن اللحاق بهم ، إن اتجاههم معروفا ، فهم لا يستطيعون أن يتقدموا ألا تبعاللطيق الموجود ! .

. وفى سرعة ، كان ينزل من قمة الجبل ، ولأن النزول أسهل من الصعود ، ففى عشر دقائق ، كان يقف بجوار «مصباح» فكر لحظة ، ثم قال : فلنجرب سيارتهم ،

قفر « مصباح » إلى داخل السيارة . لكنه لم يعصد مفاتيحها . أخرج من جبيه آلة خاصة ، ثم ضسفط عليها ، فدخلت فى ثقب مفتاح السيارة . أدارها فارتفع صوت الموتور . نظر فى عداد البنزين ، فعرف أن بها كمية كبيرة . ... نظر إلى « أحمد » وقال : لا شىء يعوق الاستمانة



اقترب" أحد" و "مصباح" من سيارة العمهابة في حدّر ، وكانت المفاجأة . لم يكن أحد ف السيارة ، ولم تكن هناك أى علامة على الأرض تدر على وجود سيارة أخرى .

فكر « أحمد » لحظة ، ثم رد : لا يأس . دعها . وهيا بها ٠٠ سكت لحظة ثم أضاف : ولهــذا تركوا السيارة مفتوحة 1 • كانت سيارة الشياطين منطلقة بأقصى سرعتها • نظر « أحمد » في جهاز الرادار الصغير الموجود في تابلوه السيارة ، ثم ضغط زرا فيه ، فارتفع إيريال طويل من سقف السيارة إلى ارتفاع عال • فجأة ظهرت إشارة على شاشة الرادار • قال « أحمد » بعد أن قرأ الأرقام التي ســـــجلت على الشاشة: إننا نقترب منهم • ينبغى أن نسبقهم • ثم نقطع عليهم الطريق • قال « بوعمير » : لكنهم ليسوا في طريقنا • فهم يتقدمون

في طريق مواز لنا ! • قال « أحمد » : ولهذا يجب أن نسبقهم ، ثم نقطع

الطريق عليهم بأنفسنا وليس بالسيارة .. ابتسم الجميع • كانت أعينهم معلقة بشاشة الرادار •• فجأة قال « أحمد » : هدىء السرعة . لقد تجاوزناهم!

نزل « مصباح » ، وفي نفس اللحظة التي كان « أحمد »

يستعيد الفراشة الأليكترونية من مؤخرة السيارة أسرعـــا معا بعيدا عنها ، فقال « أحمد » : إنهم لا يتركون السيارة مكذا إلا خدعة ١ .

وعندما وصلا إلى سيارة الشياطين ، قفزوا داخلها ، فقال « أحمد » : اتجه بزاوية ١٨ درجة يمينا ، وارفع السرعــة إلى درجتها القصوى ! •

وعندما انطلق « رشيد » بالسيارة ، نقل لهم « أحمد » ماحدث · وقال في النهاية وهو ينظر إلى « مصباح » كان يمكن أن نفقد « مصباح » اليوم ! .

نظر له « مصباح » في دهشة ، وتساءل : لماذا ؟ ... أجاب « أحمد » : إنني أظن أن سيارة العصابة ، كان

يمكن أن تنفجر ، إذا تحركت بها ٠٠

اتسعت عينا « مصباح » دهشة ٥٠ فقال « أحمد » لقد استخدمت جهاز التوقيف الذي أحمله ، حتى لاتتحرك



مس ( أحمد » : يجب أن نشتبك معهم ، في الوقت الذي ينسحب جزء منا ، ليدور حولهم ، سسوف أنسعب أنا و « رشيد » ، وعلى « مصباح » و « بوعبير » أن يشتبكا ، ويجب استخدام جهاز تمدد الدفعات ، حتى يظنوا أننا مجموعة كبيرة ، وحتى يظنوا أيضا أننا جميما مشتبكون معهم ،

سكت لحظة ثم أضاف: بعسد قليل يعب استخدام المسدسات العادية ، بعد نرع جهاز الدفعات ، قان ذلك عنوف يعطيهم إيحاء بأن بعضنا قد أصيب ، هيا ، ابدءوا

آمناً « رشيد » سرعة السيارة قليلا قليلا ، حتى توقف تماما • وفى لحظة ، كان الجميع قد قفزوا منها • غير أن « مصباح » صرخ : انبطحوا أرضاً ١ •

فى ثوآن ، كان الجميع ، قد انبطحوا تحت السيارة. فى نفس اللحظة ، التى كانت طلقات الرصاص ، تنهمسر عليهم كالمطر ، كانت الطلقات تصطدم يجسم السيارة ، ثم ترتد، وهى تصدر صوتا كالصغير ، فقد كانت من معدن ضيد الرصاص .



### الاشتباك!

أخرج « مصباح » و « بوعير » جهاز تعدد الطلقات ، ثم بدأوا يشتبكرن معهم • كانت مجموعات الرصاص ، التي تصدر من أسفل السيارة ، كبيرة ، حتى أنه يمكن أن تعطى إيحاء بكثرة المدد • في نفس الوقت ، كان « أحمد» و « رشيد » ، قد انسجا من الطرف الآخر للسميارة ، متجين في نصف دائرة ، بعيدا عن المكان • وفي نفس الوقت لتحقيق حركة تطويق للعصابة •

كانا يزخان ، حتى لا تراهما العصابة . وكان ذلك يجعل حركتهما أبطأ . في نفس الوقت ، كان « أحمد » يستمع لصوت الطلقات من الجانين حتى يعرف سير الاشتباك . فجأة ، بدأ صوت طلقات الشياطين يقل ، فقال « أحمد » في نفسه : إنهما ينفذان الخطة جيدا 1 .

استمرا فى زحفهما حتى ابتعدا تهاما و واصبح من الممكن أن يبدأ الصعود و وقفا بسرعة و ثم أخذا يتسلقان الجبل و كان الجبل الرملى ينحدر عند تاعدة بطريقة تسهل لهما حركة الصعود و لكنه فجأة ، تحول الى انحدار ، يسكاد

يكون رأسيا . مما يجعل حركة الصعود صعبة تماما .

أخرج « أحمد » خنجرا ، ونظر إلى « رشيد » ثم ابتسم . لقد كان « رشيد » ينفذ نفس العملية ، غرز الخنجر في الرمال ، ثم جذب نفسه في قوة ، فارتف ، إلا أن ذلك احتاج إلى جهد كبير ، أخرج خنجرا آخر وبدا يتسسلن بالخنجرين بالتبادل ، فسهل ذلك عملية المعمود ، كان قمة الجبل ماترال بعيدة يعض الشيء ، لكن ذلك لم يكن شيئا منوعا لهما ، فقد كان يتقدمان بسرعة جيدة ، يينها كانت أصوات طلقات الرصاص ، ماترال تدوى في فضاء الصحاء .





# أحمد "لتقط رسالة غامضة!

لقد كانت هناك قدم تدوس على أصابعه • رقع وجهــه بسرعة إلى أعلا ؛ فرأى وجها ، يبتسم فى سخرية ، وقـــد امتدت يده • • وصوب مسدسه إلى وجه « أحمد » • ثم قال فى قسوة : إلى أين أيها الصديق ؟ •

ثم ضغط بقوة على يد « أحمد » التي آلمته تماما . إلا أن المفاجأة ، أنست « أحمد » ألم يده ..

لقد انطلقت طلقة محكمة ، فأصابت المسدس فى يد الرجل ، وفى لمح البصر ، كان « أحمد » قد قفز إلى قمة المجلل ، لقد كانت الطلقة صادرة من مسدس « رشيد » الله الأخرى استطاع أن المجدى استطاع أن

اقتربت القمة أكثر ، حتى لم تعد تبعد سوى عدة أمتاره خطوة أخرى ، وثانية ، وثالثة ، وأصبحت القمة على امتداد يد « أحمد » بينما كان « رشيد » خلفه مباشرة ، وضع « أحمد » يده على الحاقة ، ثم جلب تفسه إليها ، لكن قباة ، حدث مالم يكن يتوقعه ،



يجذب مسدسه في سرعة البرق ، ليطلق طلقته المحكمة .
عندها استقر « أحمد » على قمة الجبل ، كان يقف أمام
الرجل الذي كان يتلوى من الإلم • إلا أن طلقة رئت رنة
مكتومة بجوار قدمه ، وأثارت بعض الرمال • أسرع يمسك
بالرجل ، ويختفى خلفه ، فتوقفت الطلقات • ألقى نظسرة
سريعة ، فرأى مرتفعا من الرمال ، ولم ير أحدا ، فمسرف
أن الطلقة صادرة من خلف المرتفع • عندئذ تحدث إلى
« رشيد » الذي كان لايزال في مكانه : إصعد في هدو ، ،
حتى لا تظهر لأحد ، وقف خلف ظهرى تماما ، حتى نرى

فی هدوء کان « رشید » یقترب من الحافة ، حتی نام فوقها ، ثم زحف بسرعة ، حتی أصبح خلف « أحســــد » مباشرة ، ثم وقف ، کان الاثنان مستعدان الآن ،

معاكل الاتجاهات .

فجاة دوت طلقة أصابت الرجل فى بطنه فصرخ ، ثم سقط على الأرض ، فهم « أحمد » الخطة ، إنهم يضحون بزميلهم ، من أجل أن يكشفوا « أحمد » ، نظر بسرعــة خوله ، كان هناك مرتفع صغير من الرمال قريبا منه ، فهمس

« لرشيد » : سوف نقفز قفزة واحدة ، خلف هذا المرتفع ، إنه أملنا الوحيد الآن 1 •

وفي لحظة ، كان الاثنان يقفزان معا • في نفس الوقت الذي رنت الطلقات حولهما ، قلم تصب سوى رجل العصابة المكوم على الأرض • • • فكر « أحمد » لحظة ، ثم هس : - ينبغي أن يتحرك « مصباح » و « بوعمير » الآن .. وبسرعة أخرج جهاز الارسال ، ثم أرسل رسالة شفوية ٠٠. كانت الرسالة : « ٢٩ - ٣ - ٥ - ٢٧ ، وقفه « ٢٤ -31 - 7 - 1 - 1 » وقفه « 1 - 77 - 27 » وقفه « 7 - ۱۱ - ۱ - ۲۱ - ۲۹ - ۲۷ وقفه « ۲۰ وقفه « ۲ - 17 - 11 - 37 - 17 - 10 0 car ( 1 - 47 -۲۹ » وقفه « ۱۳ » وقفه « ۲ – ۱۱ – ۱ – ۲۱ – ۲۹ – ۲۷ » وقفه « ۲۰ » وقفه « ۲ - ۳ - ۲۹ » وقفه « ۱۰ -11 - 1 - 77 - 77 ) وقفه « 1 - 7 - 1 - 17 » انتهى • وكانت ترجمة الرسالة : يتجه « مصباح » إلى النقطة « م » بزاوية « ۲۰ » ، و « بوعمسير » إلى « ش » بزاوية « ٢٥ » • حتى رسالة أخرى •

كانت الطلقات ماتزال تدوى حولهما . وكان مصدرها معروفا • فكر « أحمد » قليلا : إن وصول « مصباح » و « بوعمير » إلى النقطتين المحددتين ، يحتاج إلى ربع ساعة لهذا ، ينبغي أن يشعل هؤلاء المختفين خلف التل حتى يعطى فرصة للصديقين للوصول ، وحتى يمكن أن تتم المعركة . أ همس « لرشيد » : ينبغي أن نشغلهم بعض الوقت ا قال « رشيد » : أفكر في استخدام قنابل الدخان . فالمبركة يجب أن تنتهى هذا النهار ، فمن يدرى ماذا يحدث لو جاء الليل • بجوار أنهم يمكن أن يستنجدوا بآخرين • مادامت العصابة قد غيرت السيارة في الطريق . قال « أحمد » بعد لحظة : إن قنابل الدخان ، ســوف ' تخفيهم عنا ، ولهذا لا داعي لها ٠

سكت قليلا ، ثم أضاف : ينبغى فعلا أن نعرف قبسل أن يستنجدوا بأحد ا

أخرج جهاز الاستقبال ، ثم قال : اشتبك أنت معهم . وسوف أحاول عن طريق الجهاز ، أن التقط أى رسائل يعكن أن تخرج من المنطقة !

10

بدأ « رشيد » في استخدام جهاز دفعات الطلقات ، وعندما أطلق أول دفعة ، كان ذلك يوحي بأن مجموعة من الرماة ، هي التي أطلقت هذه الدفعة ، في نفس الوقت ، كان ﴿ أحمد ﴾ قد وضع سماعتين دقيقتين في أذنيه ، وبدأ يدير مؤشر الموجات • فجأة توقفت الطلقات في الجانب الآخر · إلا أن « رشيد » قال : هناك رسالة من الشياطين؛ أخرج جهازه ، واستقبل الرسالة . كانت بطريقة الشفرة وكانت تقول : « ١ - ٢٧ - ٢٥ - ٢١ - ١٦ - ٢١ م وقفه « ۲٤ » وقفه « ۳ - ۳ - ۷ - ۸ - ۳ ) وقفه ( YY -.. YY » وقتله (.. YY - 07 - 1 - . YY » وقفه ((4-1 - 47 - 17 - 17 - 1 - 43 eas ( 1 - 7 - 1x ١٠ - ٢٩ » انتمى ، وكانت ترجمة الرسالة : النقطة « م » تتحدث • هل هناك تعليمات أخرى ! •

نقل « رشيد » الرسالة إلى «أحمد» الذي قال : انتظر قليلا • هناك رسالة إلى جهة غير معلومة • •

بعد لحظة ، وصلت رسالة أخرى ، فعرف « رشبيد » أنها من « بوعبير » • كانت رسالة شفرية إيضاوكانت تقول:

(۱ - 77 - 70 - 71 - 71 - 77 وقفه (۲۷ ) وقفه (۲۷ ) وقفه (۲۷ - ۲۷ - ۸۱ - ۸۱ - ۸۱ - ۸۱ - ۸۱ - ۸۲ ) وقفه (۲۱ - ۲۲ ) التهی و وکانت ترجمة الرسالة : النقطة (ش ش ) تتعدث و العدو أمامي مباشرة و هــل التقطة (ش ش ) تتعدث و العدو أمامي مباشرة و هــل التقطة (۲۱ - ۲۰ ) التهده و المامي مباشرة و هــل التقطة (۲۱ - ۲۰ ) التهده و المامي مباشرة و هــل التقطة (۲۱ - ۲۰ ) التهده و المامي مباشرة و هــل

وكانت ترجمة الرسالة : « تعليمات غامضة سجلناها . ماهي الرموز ؟ »

بعد أن اتنهى من إرسال الرسالة إلى المقر السرى ، نظر إلى « رشيد » ، ثم سأل : هل وصل الشياطين إلى النقطتين المحددين ؟ ٠٠

قال « رشيد » : إنهما في انتظار تعليمات 1 . ثم أخبره بمعنى الرسالتين ، بسرعة ، أرسل لهما رسالة

واحدة على الموجة الخاصة التي يستخدمها الشياطين. وكانت الرسالة : بعد ثلاث نقط ، تبدأ إصابة الهدف .

كان رجال العضاية ، قد صمتوا ، اتنظر الشياطين حتى التوقيت الذي حدده ( أحمد » ، ثم في لعظة واحدة ، توالت الطلقات .

كان الاطلاق يأتى من ثلاث جهات • من النقطة « م » حيث يوجد « مصباح » • ومن النقطة « ش » حيث يوجد « بوعمير » • ومن النقطة الموجود فيها « أحمسد » و « رئميد » • غير أن الجهة الأخرى ؛ لم تصدر منها عللقة واحدة •

فكر « أحمد » قليلا : هل نقوم بحركة التفاف حولهم ، ونشتبك معهم قى معركة بالأيدى ؟ ...

نظر إلى « رشيد » لعظة ثم قال : ينبغى أن نشتبك معهم في معركة مواجهة ، سوف تستمر أنت و « بوعبير » في إطلاق الرصاص ، حتى أعطيكما إشارة • في نفس الوقت أتقدم أنا « ومصباح » إليهم •

وبسرعة أرسل التعليمات « لبوعدير » و « مصباح » و سد لحظة ، توقف الضرب من ناحية « مصباح » فحسرف « أحمد » أنه تحرك فعلا • أرسل رسالة أخرى ، يحدد له النقطة التي سيلتقيان فيها • زحف في هدوه ، مبتمدا كن مكان « رشيد » ، وفي خط دائرى • كانت الشسمس قد أصبحت شديدة الحرارة • لكن الشياطين ، كسانوا يمون كيف يتغلبون على حرارة الجو ، ولذلك ققد تقدم « أحمد » في نشاط •

مرت نصف سامة ، بينما كانت الطلقات تصدر متقطمة حينا ، ومستمرة حينا آخر و قجأة ، شعر بدف جهساز الاستقبال ، فيوف أن هناك رسالة - توقف بسرعة ، ثم بدأ يتلقى الرسالة التى عرف أنها من المقر السرى •

داً يتلقى الرسالة التي عرف أنها من المقر السرى • لقد كانت حلا للرسالة الغامضة التي استطاع أن يلتقطها • أَنْ

وكان حلها ، الذى قام به فريق حل الشفرة فى المترالسرى: « هناك محاولات غير مفهومة لاعتراض طريقنا • يبدو أن هناك من يريد الوصول إلى نفس الهدف • تحتاج لقوات مضاعفة •

قال « أحمد » في نفسه : إن المسألة يجب أن تنتهي الآن ا •

تقدم بسرعة إلى النقطة المحددة ، حيث التقى «بمصباح» شرح له ماحدث ، فقال « مصباح » على الفور : يجب أن نعطيهم فرصة الوصول إلى الخزانة الهامة ، فنسن حتى الآن ، لا نعرف مكانها ! .

فكر « أحمد » لحظة ، ثم قال : « هذا صحيح » • • • و سكت قليلا ، ثم أضاف : لهذا يجب أن نختفي تساما ، ، أو ننسج من الكان ، مع مراقبتهم • بسرعة أرسسل رسالة إلى « رشيد » و « بوعير » ، أن ينضما إليهما ، ليلتقى الجميع عند النقطة « ع » • في نفس الوقت أنسجا مما ، إلى مكان آخر • مرت لحظة ثم توقفت الطلقات تماما فمرفا أن « رشيد » و « بوعير » قد توقفا ، وأفهايتجهان معهم دون معرفة وجهتهم ١ .

مر بعض الوقت ؛ ثم قال صوت عرفه « احمد » ؛ فقد كان « ديجال » هو المتحدث : اعتقد آنهذا صحيحا • فلا يوجد أحد يعرف وجهتنا • ولا أظن أن الآخر ؛ لا يوال يتبعنى ! •

كان يقصد بالآخر « أحمد » • قال بعد قليل : لقد اختفى في مطار بيروت ١ •



إلى النقطة « ع » . أسرعا في زحفهما . وفي خسلال نصف ساعة ، كان الشياطين قد اجتمعموا في النقطمة

قال « أحمد » بعد لحظة : إننى أفكر فى إطلاق فراشة أليكترونية إليهم • إنهايمكن أن تعطينا إشارات عنهمسا • وتنقل لنا مايدور هناك !•

وافق الشياطين على الفكرة • إلا « رشيد » أضاف : يجب أن نبحث لنا عن كهف من الكهوف المنتشرة هنا . لنختبي، فيه بناننا هكذا عرضة للرؤية ! •

اخرج « أحدد » فراشة دقيقة ، ثم ضغط قيها زرا ، أخرج « أحدد » فراشة دقيقة ، ثم ضغط قيها زرا ، وأطلقها في اتجاء رجال العصابة ، في نفس الوقت كان « صصباح » ، يتابعها ، بنظارته المكبرة ، ظل يتابعها حتى اختفت ، وما أن مرت عدة دقائق حتى بدأت الفرائسة ، ترسل لهم مايدور هناك ،

سيموا صوتا يقول: إن توقفهم عن إطلاق الرصاص يعنى . شيئا ! •

رد آخر : ربما لا تكون الوثائق هدفهم ، فقد المستبكنا

من فوق الجبل ، إلى الطريق السابق وعند النقطة « ز » يُوف نلتقي جميعا ! •

كان الشياطين يسمعون مايدور ، وعند هذه الكلمات همس « أحمد » : إنه يشرح لهم مستمينا بخريطة ، ، جاء صوت « ديجال » : هيا ليبدأ « ديدى » 1 ،

قال « أحمد » بسرعة : إن خطتنا أن بنتى فى مكانسا بعض الوقت ، حتى يتقدموا • ثم نظل قوق الجبل ، مع مراقبتهم ! •

رفع «آحدد» رأسه قليلا ، ثم نظر ناحية التل الرماني .
رأى مجموعة من الرجال ، تتحرك في التجاهيم قال بسرعة ؟

ـ يجب أن نغادر المكان ، مع محو أى آثار لنا هنا ! .
في لمح البصر، كان الشياطين قد أعادوا الرمال إلى ماكانت
عليه ، ثم تحركوا بسرعة مبتمدين عن الطريق ، طلوا في
ابتمادهم ، فقد كانوا يأخذون جاف الطريق ، حتى يعطوا
فرصة « لديدى » ، ومجموعته كي/تسبقهم ، وعندما
ابتعدوا تماما ، توقعوا ، في نفس الوقت الذي السيمرت
فيه مراقبة المجموعة مضى بعض الوقت ، ثم بدأت المجموعة



رد صوت ثالث :لا أظن أنه اختفى • فعادات تعليمات الزعيم تقول أن هناك من يتبعك ؛ قهذا يعنى أنه يعرف

تظهر

سهر همس « أحمد » : إننا الآن ، نسير فى الطريق الصحيح فلو استمرت الأمور كما هى • • فاننا سوف نصل إلى مانريد وتنتهى المفامرةبنجاح •

تقدمت مجموعة «ديدى» آكثر • ثم بدأت مجموعة «ديجال» تظهر هي الأخرى • كانت مجموعة «ديدى» تضم ثلاثة • في الوقت الذي ضمت فيه مجموعة «ديجال» خمسة أفراد • وعندما تجاوزتهم مجموعة «ديجال» » بدأ الشياطين يتحركون • لكن فجأة ، تردد في الفضاء صوت مائرة • توقف الشياطين ورفعوا رؤوسهم ، يبحثون عسن مصدر الصوت • مرت دقائق ، ثم ظهرت طائرة صغيرة ، وكانت تطير على ارتفاع منخفض •

قال « أحمد » : يبدو أن مجموعة أخرى ، منوف تنضم إليهم . إن المعركة سوف تكون أكبر معاركنا .



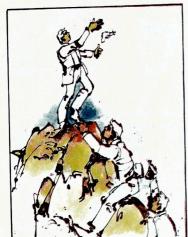

است على قمة الجبل قدم تدوس على أصابع" أهد" في قدرة ، وسدس مصوب إليه ، وكن "رشيد" صوب طلقة محكمة فنا صابت المسدس في بيد الرجبل ، وأطاحت سه



# ڪارثة. وسط المركة!

التصق الشياطين بالرمال • فقدكانت الطائرة ، منجفضة إلى حد يمكن أن تكشف وجودهم • وعندما تجاوزتهم • دارت دورة كاملة ثم عادت من جديد •

همس « مصباح » : هذه الطائرة تبعث عنا 1 • قال « بوعبير » : ربنا تكون في حالة بعث عن مسكان

تهبط فيه ٥٠

وكما توقع « بوعبير » دارت الطائرة دورة ، ثم نزلت، حتى استقرت على الأرض ، في نفس الوقت ، كسان الشياطين يرصدون تعرك المجموعتين ، مجموعة «ديدى»، ومجموعة « ديجال » ، كانت الطائرة تقف في مكان متقدم،

حتى أن تفاصيلها كانت تبدو غير واضحة تماما ، خصوصا مع عكسها لضوء النهار الشديد في الصحراء ، أخسرج «أحمد » منظاره المكبر ، ورفعه إلى عينيه ، ثم آخذ ينقل ما أمامه لبقية الشياطين .

قال لا أحمد »: لقدنول الاثنان ، صمت قليلا ، ثم قال: - هاهو واحد آخر ، ويبدو أنه قائد المعلية » ، صمت مرة أخرى ، ثم قال : لقد بدأ بقية الرجال في النزول ، مرت لحظات ، وهو يراقب ، ثم قال : إنهم الآن ، تسع رحال ! ،

أخرج قائدهم منديلا ، ثم أخذ يلوح به ، لحظة ، ثم ارتفعت يد « ديجال » ، تلوح بعنديل ، وكانه يرد على التائد ،

قال « أحمد » : ينبغى أن تتقدم الآن • وأظن أنهم سوف يبدأون عملا ما ••

أنول منظاره ، ثم بدءوا يزحفون • مرت نصف ساعة • كانت المجموعتان ، « لديدى » و « ديجال » تتقدمان بسرعة أكثر •

17

ب ق الشياطين بالرمال ، فقد كانت الطباشرة الهيليكويتر

نخفضة إلى حد يمكن أن تكشف وجودهم ، وعندما تجا وزتهم دارت دورة كاملة شم عادت من جديد.

قال « رشيد » : إننا سوف نتأخر ، عن عمل أى شيء . يجب أن نسرع ٥٠

أضاف « بوعمير » : من الممكن أن ننحرف للداخل ، حتى لا نكون في منطقة الرؤية بالنسبة لهم ١ ٠

كانت الفكرة جيدة ، فنفذوها فورا . اتجهوا إلى الداخل بمسافة تسمح لهم بالمعركة ، دون أن يظهروا . وعندما أصبحت المسافة كافية ، وقفوا ، ثم بدءوا الجرى •

قال « أحمسه » : لا ينبغي أن نثير أي رمال حتى لا ننكشف ٥٠

أسرعوا أكثر · في نفس الوقت ، مال « أحمد » إلى حافة الجبل ، ثم ألقى نظرة سريعة وقال : لقد انضمت المجموعتان إلى المجموعة الثالثة • •

استمروا في تقدمهم • فجأة ، كانت نهاية الجبل • فتوقف الشياطين .

فهمس « أحمد » : يجب أن ننبطح ، حتى لا نظهر ، فنحن في قمة الجبل . وهذا يجعلنا نظهر أكثر .

انبطح الشياطين ، وكانرجال العصابة أمامهم تماما الآن.

يجب أن نشكرهم ! •

ابتسم « بوعمير » وهو يتول : إذن عليك أن تسكون مندوبا عنا ، لتقدم لهم شكرنا ..

كانرجال العصابة قد بدءوانى دق الديناميت نهريقومون بدق ماسورة إلى متر ونصف ، ثم يضعون الديناميت مكان الماسورة ، بعد أن انتهى دق الماسورة ، ابتعد الزجال عن المكان ، وظهر سلك التفجير وهم يدونه ، ، وعنسدما أصبحوا على مسافة كافية ، وقف أحدهم وبيده جمسان

أدرك « أحمد » أنه نسى الفرائسسة ، هناك ، فاسرع باستدعائها ، وبعد قليل ، اهترت الأرض ، وثارت الرمال في عمود طويل ، فقد ضغط الرجل جهاز التفجير ، وعندما هدأت الرمال تماما ، تحرك الرجال بسرعة إلى مكان التفجير . كانت دائرة واسعة ، قد أحدثها الديناميت في الرمال ، لكن الرمال ، كانت تنهار لتسد الدائرة مرة أخرى غير أن الرجال أسرعوا يحاولون وقف الانهار ، كانوا يعملون بسرعة فتال « أحمد » مبتسعا : إنهم سوف ينهارون هم الآخرين في كانوا يتفون فى شبه دائرة ، بينما كان «ديجال» يشرح لتقالد العملية ، إلا أن الصوت لم يكن يصل إلى الشياطين ، أسرع « أحمد » باخراج الفراشة الاليكترونية ، ثم وجهها إليه ، وأطلقها ، فى نفس الوقت ، كان « رشيد » يتابع الفراشة الدقيقة بالمنظار المكبر ، وعندما استقرت يجوارهم ضغط « أحمد » زرا فى جهاز الاستقبال ، فبدأ يسسم

كُان « ديجال » يقول : إن الخزانة تقع على همق مترين من سطح الأرض • وهذا يحتاج إلى تصل طويل ، قسد يستغرق عدة ساعات • فالرمال هنا تنهار بسرعة • بجوار آن المنطقة هنا غير مأمونة • فقد سقطت هنا قنابل ، دبعا لم تنفع • لم

أجاب صوت : إننا نستطيع استخدام الديناميت . رد « ديجال » : هذه فكرة ، ويمكن أن نستخدمها . فقط يجب أن نحذر أن يكون الديناميت على بعد متر ونصف

مثلاً ، حتى لا يصيب الخزانة ، ونفقد كل شيء .

همس « مصباح » وهو يبتسم : لقد قاموا بالعمسل .

اللحظة المناسبة ! •

ابتسم الشياطين ، فقد فهموا ماذا يقصد « أحمد » . إن ما يقصده أنهم سوف يفقدون جهدهم في العمل وعندما تمين لحظة الصدام معهم ، لن تكون لديهم القوة ، وهذا يعطى الشياطين فرصة إنهاء المعركة بسرعة .

ظلوا يراقبون العمل ، الذى اشترك قيه الجميع ، حتى « ديجال » نفسه ، وقائد العملية هو الآخر ، فقعد كان عملا شاقا بالفمل ، وسط حرارة مرتفعة ، مضت ساعتان ، وبدأت قوى الرجال تنفذ ، حتى أنهم أخذوا يجلسون ، الواحد بعد الآخر ، لينالوا قسطا من الراحة .

الرساطية الله و المساعة بده ، ثم همس: إنهم يسكن أن الطائرة يعملوا حتى الليل ، سكت لحظة ثم أضاف: إن الطائرة تبعد عنهم بمسافة كافية ، لأن نفعل شيئا ، فهى وسيلتهم الوحيدة الآن ، في نقل الخزانة ، وهذا إذا وصلوا إليها ، لم يرد أحد مباشرة ، م لكن بعد قليل ، قال « مصباح»: اتشرح أن يقوم أحدنا بعملية التحارية ، من أجل تعطيل الطائرة ا ،

قال « أحمد » على الغور : إننا يجب أن ننزل فورا . ينبغى أن ندور فى مسافة كبيرة ، حتى نصبح أقرب للطائرة فهم لن يصلوا إلى الخزانة الآن ! .

وبسرعة ، كان الشياطين يفادرون العبل من جانب آخر، بعيدا عن رجال العصابة • داروا دورة واسعة بعيدا عنهم ، حتى أصبحوا خلف الطائرة مباشرة •

قال « أحمد » : الآن ينبغي أن تتقدم زحفا ، حتى لا تقع عنهم علمنا ! •

بدءوا زحفهم في حذر ، حتى لا يثيروا الرمال ، في نفس الوقت ، كانت أعينهم على العصابة التي أصبحت تعمل في بطء ، فجأة ، رأوا « ديجال » ينظر في اتجاههم ، ثم يشير بيده ، توقف الشياطين ، والتصقوا بالأرض .

لم يكن أحد ينظر فى اتجاه العصابة ، سوى « أحمد » الذى قال : إن مجموعة منهم تتجه إلينا ، يجب أن تكونوا مستمدين للمعركة ، التى أظن أنها سوف تبدأ الآن ! . بدأ كل منهم يجمع كومة رمال فى هدوء أمامه ، خَتى تكون ساترا له ، إذا أطلق أحد من رجال المصابة الرصاص

فجأة ، أرتفع صوت محرك الطائرة ، فهمس « وشيد »: إن الطائرة ، سوف تهرب ! .

إلا أن ( أحمد » كان مستمدا ، فقد أطلق طلقة في اتجاه محرك الطائرة ، وعندما رنت الطلقة باصطدامها بعصدن المحرك ، تباطأ الصوت حتى توقف ، في نفس اللجظة قال: يجب أن نشتبك الآن . . .

وفى لمح البصر كان الشياطين ، يأخذون طريقهم قفوا ، قبل أن يستطيع رجال المصابة الخروج من منطقة الدخان، وعندما أصبحوا هم الآخرين داخلها ، كان الرجال يتخبطون بهم لا يعرفون ماذا يقطون ، إلا أن الشياطين اسستغلوا الفرصة ، جذب « أحمد » أول من قابله ثم سدد له لكمة قرية ، جعلته يتراجع ، غير أنه لم يتركه ، فقد تابهه وجذبه بقوة ، جعلته يستقط على الأرض ، إن الشياطين يعرفون يقوة ، بحلته يستقط على الأرض ، إن الشياطين يعرفون كيف يتصرفون داخل منطقة الدخان ،

إلا أن الموقف تغير ٠٠ تغنى هذه المنطقة الصحراوَية ، يتغير المناخ بين لحظة وأخرى • ففجأة ، نزلت السسسيول نجرف أمامها كل شره • وفي دقائق ، كان الدخان ، قسد ظل « أحمد » يرقبهم محتى تجاوزوا الطائرة . فهمس « أحمد » : إنهم يقتربون أكثر ه

أسرع كل من الشياطين ، باخراج مسدسه في انتظمار اللحظة المناسبة ، اقترب رجال العصابة أكثر ، حتى أصبح اقترابهم ، يهدد ويكشف وجود الشياطين ،

فى لمح البصر أخرج « أحمد » قنيلة دخان ، واستعد . 
توقف رجال العصابة ، ثم أخرجوا مسدساتهم • وأصبيح 
واضحا أمام « أحمد » ، أنهم سوف يطلقون رصاصسهم 
ولذك أسرع ينزع فتيل قنبلة الدخان ، ثم قذفها بقوة في 
اتحاهد •

لحظة ثم اتشر الدخان بسرعة وكان هذا بداية الممركة فقد انطلقت الطلقات في اتجاه الشياطين كالمطر و إلا ألهم تحت ستار الدخان ، كانوا قد غيروا مكانهم ، مع التقسدم مسافة في اتجاه الطائرة ، بدأ الدخان ، يخف ، فأسرع د أحمد » بالقاء قنبلة آخرى ، فازدادت كنافة الدخان ، كان الرجال جميعا ، يطفهم الدخان ، وكان هذا يعطى قرصسة للشياطين ليحددوا أماكنهم ،

هدأ تعاما ، وانكشف كل شىء . أصبحت المواجهة الآن ، مباشرة : إلا أن الشياطين كانوا يعرفون أنهم أمام عدو فقد مقدرته . ولذلك ، كانت المعركة تستحق التسجيل .

لقد طار « مصباح » فى الهوا ، وضرب رجلين مها ، فاصطدما برجلين آخرين ، وسقط الأربعة بلا حركة ، فى نفس الوقت كان « رشيد » قد أسبك احدهما ثم دار به دورة كاملة ، وتركه فجأة ، فاندفع الرجل يصطدم بكل من يقابله ، ليقع بأربعة منهم على الأرض ، و بينسبا كان « أحمد » قد رفع أحدهم ثم قذفه ، فاصطدم باثنين ، أما « بوعمير » فقد تلقى ضربة أحدهم ، وكانت ضربة خفيفة ، ثم عاجله بضربة ، فترتح ، أسرع إليه ، ثم حمله ، ودار به دورة كاملة ، ثم تخلى عنه فجأة ، فاصطدم بأقرب الرجال اله

كان الحطر لايزال ينهمو فى قوة • ولم يكن ذلك يشنى الشياطين عن الاستمرار فى المعركة التى كانت لصالحهم تماما • وفى لحالة ، كانت المجموعة الآخرى من الرجال قد تقدمت فى سرعة ، لتنضم إلى المجموعة التى كانت قبد



في لع البصركان الشياطين بأخذون طريقهم قفزاً قبل أن يستطيع رجال العصالية الخروج من منطقة الدخان ، جذب الحمد" أول من قابله وسدد لمه تحمة قويية جعلته يستراجع .

استقر معظمها على الأرض بلا حراك و كانت المجمسوعة الثانية تضم « ديجال » • كان الشياطين ، حريصين على أن يظلوا مشتبكين ، حتى لا يستخدم أحد مسدسه • وبدلك ما أن اقترب الآخرون ، الذين كان يبدون أنهم أكثر نشاطا بتأثير المطر الذي أنشهم حتى كان السياطين قد آنهوا معركتهم مع المجموعة الأولى •

ومن جديد ، بدأت معركة آخرى ، كان التسسياطين لا يزالون يعتنظون بقواهم ، فالمعركة الأولى لم تسستنفذ تواهم بعد ، ولدلك ما أن تقدم الآخرون حتى كانالشياطين ينجئونهم ، بضربة واحدة ، لقد طار الأربعة في الهواء ، وكان ليرانهم معا ، يغطى مساحة واسعة ضسمت معظم المجموعة الجديدة ، وفي ضربة واحدة كان الرجاليتخيطون الواحد في الآخر ، وقبل أن ينيقوا ، كان « أحمد » قد تفز عدة قنوات متوالية ، في اتجاه الطائرة ، فهو يعرف أن المحركة أن تطول ، والطائرة يمكن أن تفيدهم كثيرا ، فقد تنظيم مقاجات أخرى ، وعندما وصل إليها ، قفز إلى داخلها ثم حاول إدارة محركها ، إلا أنه لم يستجيب له ، محاول

مرة أخرى ، فلم يستطع · فكر قليلا ، ثم ألقىنظرةسريمة في اتجاء المعركة ، جملته يفادر الطائرة مباشرة ·

لقد كانت المعركة تميل إلى الكفة الأخرى وقد تنتهي لغير صالح الشياطين . وفي لمح البصر ، كان قد استقر وسط ميدان المعركة ، متجها إلى « رشيد » الذي كان يشتبك مم واحد ، ويستمتع بقدرات عضلية قوية . كان الرجــل قد ضرب « رشید » ضربة قویة استطاع « رشید » أن يمتصها، إلا أن الرجل كان قد عاجله بأخرى • في نفس اللحظة التي وصل فيها « أحمد » أمسك ذراع الرجل ، الذي كان في طريقه إلى وجه « رشيد » • فاهتز « أحمد » لقوة الذراع لكنه في حسركة بارعة ، دار في الهسواء وهو يمسك بذراع الرجل ، فالتوى معه بقوة ، في نفس اللحظة التي سدد له لكمة قوية ، جعلت الرجل يصرخ من الألم .

فجأة ، ظهر مالم يكن يتوقعه أحد ، لقد كان هنـــاك سيل جارف ، ينحدر من قمة الجبل ، فيدفع كل شيء أمامه. أبصر « أحمد » سرعة وقوة السيل ، فصرخ : « احذروا الكارئة ! » . ••• وتقوة السيل ، فقد استمرت الطائرة في اندفاعها ، حتى أنها بدأت تلحق برجال المصـــابة • الذين كانوا يسيحون خوفا من النهاية • وعنــدما لحقت بهم الطائرة عالوا أن يتعلقوا بها ، كما فعل الشياطين • إلا أنهــم لم يستطيعوا تحقيق ذلك • .

فی نفس الوقت ، کانت میاه السیل ، المندفعة بقسوة تد لحقت بهم ، وغطتهم نساما ، حتی آنه لم یظهر ای واحد منهم .

كَّانِ الشياطين يرقبون ذلك كله • لكنهم في نفس الوقت كانوا يفكرون في شيء آخر : ماذا عن خزانة الرمال ؟ • • هل لحق بها الضرر • وهل يمكن أن تتمرب المياه إليها ، فتضد مابداخلها من أوراق هامة ، تعمل خطة الدفاع عن الشرق الأوسط • وهل يمكن أن يعشروا عليها مرة آخرى خصوصا وأن اندفاع السيل كان قويا • حتى أنهسم بدءوا يبتعدون تماما عن المكان • •

قال « أحمد » : لابد من عمل شي. • إننا نبتعد وسوف ننقد مكان الخزانة • صحيح أن « ديجال » قد اختفي •



## وأخيرًا..كانت نهاية الصراع!

كان السيل الجارف ، يأخذ في طريقه كل شيء ، حتى الطائرة نفسها ٥٠ فقد اندفت بقوة السيل في الطريق إلى ميدان المركة ، كان رجال العصابة ، عندما رأوا السيل قد أسرعوا هاربين ، لكن الشياطين الذين يعرفون أن مهستهم لم تنته بعد ، فقد ظلوا في أماكنهم ، كانوا قد استعدوا بعد أن نظروا إلى بعضهم ، وفهموا ما سوف يضلونه ، لقد كانت الطائرة تأتى في مقدمة السيل ، وعندما أصبحت قريبة منهم ، كانوا قد قنزوا جميما في اتجاهها ، وتعلقوا بجناحيها ، وفي رشاقة كانوا يشحركون إلى داخلها ، لعد القد أنقذتهم الطائرة وتصرفهم الذكى ، منهاية محققة لمحققة المحقدة المحتلفة ومعرفهم الذكى ، منهاية محققة العد أنفياء أسورفهم الذكى ، منهاية محققة

٨.

فى العواء ، إلى قمة الجبل • وعندما اصطدمت أرجلهم به • كانت الطائرة قد تناثرت شظايا •

هس « مصباح » : لقد نجونا بمعجزة ! ·

إلا أن كلماته لم تنته . فقد كان الجبل يكاد يذوب لقوة المياه . فقد أخذت الرمال تنهار ...

لم يكن أمام الشياطين إلا العوم • اسرع كل منهم وأخرج أبوبة من المطاط ، تفخها بسرعة ، ثم تعلق بها • في نفس الوقت كانوا يستخدمون خناجرهم في تشييت أماكنهم حتى لا تجرفهم المياه بعيدا ، • ظلوا في صراعهم مع الماء وشيئا أبدأ السيل يعدا ، وتقل المياه ، ثم أخذت تنحسر • في نفس الوقت الذي كانت الرمال تتشرب جؤه المياه ، وفجاة وجدوا أنفسهم واقتين قوق الرمال المنتاة .

قال « أحمد » : إنها فرصتنا لنعود بسرعة وهذه الرمال المبتلة لن تعوقنا عن السير • •

وفى لحظات كانوا يعودون أدراجهم فى اتجاه مسكان الخزانة • لكن المسافة كانت طويلة • فى الوقت الذى كانوا

لكن ذلك ، أدعى إلى أن المكان سوف يضيع منا • إن « ديجال » يحمل خريطة للمكان وهو الذي يعرفه . استمرت الطائرة في اندفاعها . لكن فجأة ، لمحالشياطين كارثة أخرى إذ كان أمامهم جبل ضخم · حتى أن «مصباح» قال : سوف نصطدم بالجبل . وقد تكون هذه نهايتنا ، تماما كرجال العصاية ١ ٠ كان الجبل يقترب بسرعة . قال « أحمد » : لابد أن نفادر الطائرة 1 • رد « رشيد » : كيف مع هذا الإندفاع الهائل ؟ •• أجاب « أحمد » : إن هذه فرصتنا • فاذا لم نستطع أن نخرج من الطائرة فاننا لا نعرف ماذا يمكن أن يحدث ؟ قال « بوعمير » : إنني أعتقد أننا نستطيع تحقيق فكرة « أحمد » ، لو انتظرنا الجبل ، حتى يقترب ، ثم نقفز عليه

 إنه من الواضح أن السيل لن يرتفع إليه !
 كانت فكرة لاممة ، وقف الشياطين متحفزين ؛ وقسد قدروا المسافة التي يتحركون فيها ، اندفعت الطائرة بسرعة، وقبل أن تصطدم بالجبل بدقيقتين ؛ كان الشياطين يطيرون رد « أحمد » : ربما • فمن يعرف بوجود الخرانة رهم ! •

قال « رشید » : لعلها جهة أخرى ، إن عصابة « سادة العالم » ليست وحدها المهتمة بالوثائق الهامة ...

فى لحظات كان الشياطين يقطعون المسافة جريا ، وكانت اليمال الملساء والقوية بفعل الماء ، تساعدهم على التقدم بسيهة ، كان الضوء يقترب أكثر فاكثر ...

تورسمه تقدمهم السريع ، قال لا يوعمير » : إن هذه فرصة طيبه لنا - إن الليل ، سوف يساعدنا على تحقيق تتبجية أفضل ، تتمنى أن يتأخر ظهور القمر ، حتى لا يكشيف وجودنا ! .

بعد قليل ، بدأ القسر في الظهور • لكنه لم يكن قوى الضوء • فقد كان في ربعه تقريبا ، ولم يكن ضوءه كافيا ليكشفهم • أقترب الشياطين ، وكانوا الآن يعرفون طبيعة المنطقة • ولذلك فلم يتجهوا الى مصدر الضوء مباشرة • لقد اخذوا جانب الرمال المرتفعة حتى تخفيهم عن اعين من هناك • • التربوا حتى ظهرت ملامح الرجال • كان بعضهم

قدُ فقدوا قواهم في صراعهم مع المياه • ولم يكن أمامهم ، إلا أن يجلسوا فوق الرمالالمبتلة،حتى يستعيدوا نشاطهم • كانت الشمس قد بدأت تميل ناحية الغرب وكان هذا يعنى بالنمسية لهم مشكلة أخرى • ففى الليل ، لن يستطيعوا عمل أى شيء • • خصوصا وأن الظلام سوف يكون كثيفا •

إلا أن ﴿ أحمد ﴾ قال: إن الحظ يلعب معنا ، لعبة طبية ، فبعد ساعة سوف يظهر القمر • إن حساباتنا تأتى علىحساب مكان المقر السرى • ونحن في مكان مختلف •

استلقى الشياطين تماما على الأرض التى كانت قد بدأت تعف نوعا ، يطبيعة الرمال التى تشرب الماء وكانت الساعة التى حددها « أحمد » كافية تماما ، لأن يستعيدوا نشاطهم، ليبدءوا جولتهم الجديدة ، مر الوقت ثم بدأ الليل يغطى المكان ، فلا يكاد يظهر شيء ، إلا أنهم فجأة هبوا واقتين ، لقد كان هناك ضوء يلمع عند الأفق ،

قال « أحمد » بسرعة : يبدو أن هذه نجدة جديدة ! مال «مصباح » : هل تظن أنها نجدة من « ســـادة العالم » ؟ ٠٠٠ تساءل صوت : هل توصلتم لشيء ؟ . أجاب صوت آخر بعد قليل : نعم • إن الخزانة موجّودة لكن الرمال تجعلها أكثر ثقلا من وزنها الأصلى • فالمساء والرمال يحوطانها بشكل غريب • وكان أحدا • قد أخفاها

بالاثنين مما •• رد الصوت الأول : اعملوا جهدكم • إن الزعيـــم في

اتنظار إشارة منا • • صمتت الأصوات قليلا ؛ فقال « بوعبير » : إنها أيضًّ عصابة سادة العالم مرة الخرى •

قال « رشید » : متی سوف نضرب ضربتنا ؟ .. رد « أحمد » : عندما تظهر الخزانة ! .

فجأة جاء صوت: إن الخزانة لا تتحرك من مكانها . فهي كبيرة الحجم فعلا ..

قال واحد : لا أدرى لماذا كل هذا العجم ؟ • رد آخر : هذه الأحجام كانت أيامهم • فلم يكونوا قد توصلوا لما تحر, فيه الآن ! •

مر بعض الوقت ثم قال واحد : لابد من حبل ، حتى

يَعْوَّص في بركة من الماء التي أحدثها السيل. • بينسا كان الآخرون يقفون عند الحافة في انتظار ظهور الخزانة •

. ابتسم « رشيد » وهو يقول : إنهم يقومون بعمل جليل من أجلنا • فقد كنا سنقوم بنفس العمل ا •

أيتسم الشياطين لكلمات « رشيد » • في الوقت الذي اخرج فيه « أحمد » فراشته الأليكترونية ، ثم وجهما إلى المكان حتى يلم بما يحدث هناك • وعندما استقرت الفراشة يجانب الرجال ، ضغط زر جهاز الاستقبال ، ثم يدا يسمع ما يدور هناك • .

جاء صوت يقول : هذه بقاياهم • وهذه الحفرة ، دليل وجودهم هنا ••

لكن يبدو أن السيل قد عاكسهم كثيرا •• ولعلهم الآن في مكان ما •• للراحة ••

رد آخر : إن السيد « ديجال » كان يحمل خريطــة المكان ! •

ضحك صوت وقال : إنها لم تكن سوى صورة مسن الخريطة الأصلية ؟ •



رُقْعِ" أحد" رأسم فرأى كل شيءً ، كان بعض الرجالـــــ يجد نبون حبادً في فتوة ، حتى بدأت الغزانة في الظهور،

تسأعدونا • سوف نربطها وتجذبون أتتم ونحن نحاول أو نزحزحها من مكانها ••

صمتت الأصوات مرة أخرى • فقال « بوعمير » : إننا نقترب من اللحظة الهامة ••

زحف الشياطين أكثر مقتربين من رجال العصابة الذين كانوا يعملون تحت ضوء يكفى لكشفهم تعاما ٥٠ فيجاة ، وصلهم صوت : هاهى قد تزخزحت من مكانها ! . قال آخر : اجذوا نقوة ٠٠

رفع « أحمد » رأسه فرأى كل شىء • كان بعض الرجال يجذبون حبلا فى قوة بينما آخرون حتى رقبتهم فى بركة الماء • ظل الجذب مستمرا •

· هس « مصباح » : اليست هذه فرصة ، حتى ننقض عليهم ! •

رد « أحمد » : الانتظار أكثر فائدة . فلو انقضضنا عليهم الآن ، فسوف يتركون الخزانة لتختفى في الماء من جديد . لكن عندما تخرج فسوف تكون قواهم قد انتهت . ظل « أحمد » , وق :

رد آخر: إن أى حاكم عربى ، يتمنى لو يدفع فيها ماتطلبه ، فى سبيل الحصول على وثائق الدفاع عن بلادهم! ابتسم « أحمد » لهذا القول ، وقال فى نفسه : إنكم لا تعلمون إنكم سوف تفقدون كل شيء بعد قليل ، فجأة ارتفع صوت موتور السيارة ، فعرف « أحمد » و«بوعمير» أن « مصباح » و « رشيد » قد قاما بالهمة تعاما ، أخذ صوت السيارة يقترب ، ثم بدأت الأضواء تلمم ، حتى طهرت تعاما ، فكشفت المجموعة كلها ، وكأفهم يقفون فى وضح النهار ،

قال واحد : هيا نحملها معا ٠

فجأة اندفعت السيارة فى قوة فى اتجاه رجال المصابة ، حتى أن أحدهم صاح : اتنظر ياكروجر إنك تكاد تقضى علينا •

لكن السيارة ظلت مندفعة ثم فجأة انحرفت في براعة

\_ بدأت الخزانة فى الظهور • لحظات ثم أصبحت فوق الرمال خارج بركة الماء • وقف الرجال حولها • كانت تهذُو عليهم فرحة الانتصار • غير أن الشياطين كانوا أكثر

فرحا • فهاهى الخزانة بين أيديهم • قال واحد : ينبغى أن ناتى بالسيارة إلى هنـــا ، حتى

تحمل الخزانة ! • قال آخر : لاداعى • يمكن أن نعالجها ثم نحصل على الوثائق ونتركها !

رد الأول : إن الزعيم قد أمر بأن لحضر الغزانة أيضا . مرت لحظة صمت ثم أضاف نفس الرجل : هيا ، فليذهب «كروجر » لاحضار السيارة ٠٠

یدا کروجر پتحرك • کان شایا مفتول العضلات • فجاة ، همس « أحمد » : إنها فرصتنا ! • « مصباح » و « رشید » پتبمان « کروجر » • وعندما یقترب مسن السیارة ، پنقضا علیه ، ویتخلصان منه • ثم یعودا بالسیارة ، بسعة ، کان « مصباح » و « رشید » پرخفان مبتمدین عن المكان ، وهما یتبمان « کروجر » • أما « أحصد »

بسرعة .

وعندما وقفوا ينظرون إلى الرجال الذين كانوا مبعثرين على الأرض • كان « احمد » قد اسرع بارسال رسالة إلى رقم « صفر » فى المقر السرى • وعندما انتهى منها،جاءه الرد سريما : تقدموا واتركوهم • إن هناك من سوف يقوم بالمهمة ••

تكاتف الشياطين ، وفي قوة استطاعوا أن ينقلوا الخوانة إلى مؤخرة السيارة • وفي ثوانكانوا قد استقروا داخلها، حيث كان « بوعمير » يجلس إلى عجلة القيادة • وأدار محرك السيارة ، ثم انطلق متهاديا ، وهو يتنسم هــــواه الصحراء ، الذي بلله المطر •

ولم تمض نصف ساعة حتى اصطدمت بهم أضواء قادمة من بعيد فقال « أحمد » : لعل هؤلاء هم الذين ســوف يقومون بالمهمة .

وبعد قليل ، كانت سيارة ضخمة تتقدم وقد رفعت العلم الهندى . وعندما توقفت أمام السبيارة التي يركبها حتى أن الرجال تركوا الغزانة وقنز كل منهم إلى مكان خوفا من أن تدهمه السيارة • في نفس الوقت صحاح أحدهم : إن «كروجر» يريد أن يعصل على الغزانة • • غير أن الشياطين كانوا قد أصبحوا داخل المكان في لمح البصر • كان « احمد» و « بوعير » قد قفزا في رشاقة في وسط الرجال ، فاطاح « احمد » بثلاثة مما • وألماح « بوغير » بثلاثة آخرين • • أما الباقين فكانت المفاجأة قد أذهاتهم ، فلم يتحركوا • كان « مصباح » و « رشيد » قد الضما إلى « أحمد » و « بوعير » •

قدر « مصباح » إلى اثنين في حالة ذهول • وضــرب الاثنان معا ، ضربة واحدة فانظرحا أرضا •

فى نفس الوقت كان « رشيد » قد سدد لكمة قوية إلى أوب الرجال إليه ، فتهاوى • إلا أن رجال المصابة قد استطاعوا أن يستميدوا رشدهم بسرعة • ويتخلصوا من لعظة الماجاة • ودارت معركة عنيفة • إلا أن الشياطين الذين كانوا أكثر نشاطا ، استطاعوا أن ينهسوا المعركة



## الغامرة القادمة شريط الفيديو الخطير

الزعيم الجديد لمصابة «سسادة المسالم»، . . وجه جديد في العالمالسفان . . لا يعرفه احدد . لم يقابله احد . . اجرى عملية تجميل حتى لا تكون صوره الشديمة دليلا عليه . . ولكن . . . المصابة !! الحد الاشخاص يعسرض شريط فيديو كامل لرعيسم السياطين الـ 17 يشترون الفيلم . . ولكن هناك مفامرة وشيقة حتى اخر سطر

الشياطين ، رفع القائد يده بالتحية ثم استمرت السيارة فى طريقها ، بينما كان الشياطين يغوصون فى الليل الفضى ، فقد انتهت المفامرة بنجاح بعد عناه طويل .

مت



## اللثمن ٣٠ قرشاً





هذه المغامرة "خسزانة الرمسال"

خزانة مدفونة في صحراء ثار ، تحمل خطهة الدفاع عن الشر الاوسط ، وشخص مجهول يعسرف مكان الخزانة ، ووراءه عصسنا « سادة العالم » • فهل ينجح الشياطين في التعرف على الشخص المجهول ؟! والوصو

الى الخزالة ؟! الما مهمة صعبة ، اقرأ التفاصيل داخل العدد ..